الثمن الأول من الحزب الناسع و الأربعون إِلَيْهِ يُسَرِّدُ عِلْوَ السَّاعَةُ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنَ ٱكَامِهَا وَمَا نَحَتْمِلُ مِنُ انْ بَيْ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ وَبَوْمَ يُنَادِ يهِ مُوهَ أَبِّنَ شُرَكَاءِ عَقَالُوُّا ءَاذَ تَكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ ١ وَضَلَّعَنُهُ م مَّاكَانُواْ يُدْعُونَ مِن قَبَلُ وَظَنَوُاْ مَا لَحُهُم ِ مِن يَجِيصِّ ۞ لاّ يَسَتَمُ اَ لِإِنسَانُ مِن دُعَآءِ الْكَنَيْرِ ۗ وَإِن مَّسَّهُ الشَّتُرُفَيَـ وُسُ فَ نُوطُ ۗ ۞ وَلَهِنَ أَذَ قُنَاهُ رَحْمَةَ مِتَّا مِنْ بَعُدِ ضَرَّآءَ مَسَّنُهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِحِ وَمَآ أَظُنُّ السَّاعَةَ قَآ إِمَـٰةً وَلَبِن رُّجِعۡتُ إِلَىٰ رَجِّے إِنَّ لِي عِندَهُۥ لَلَحُسُبُنِّي فَلَنُنَبِّتَنَ أَلَذِينَكَ فَكُواْ عِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيفَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍّ ۞ وَإِذَآ أَنْعَمَنَا عَلَى أَلِانسَانِ أَعْرَضَ وَنَهَا بِجَانِبِهِ ٥ وَإِذَامَسَهُ ۚ الشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ٣ ۞ قُلَ اَرَآيُنُكُمُ وَ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اِللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ ٢ مَنَ اَضَالٌ مِمَّنَ هُوَلِفِ شِيقَاقِ بَعِيدٌ ﴿ ۞ سَكُنُرِيهِ مُ وَ ءَ ايَلْتِنَا فِي إِلَافَ اقِ وَلِيْ أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَنَبَبَّنَ لَهُمُوٓأَنَّهُ ۗ اَكْحَقُ ۚ أَوَ لَوۡ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ ۢوعَلَىٰ كُلِّ شَكَءٍ شَهِيكٌ ۞ اَلَآ إِنَّهُ مُ فِي مِرْبَية مِن لِقَنَاء رَبِهِ مُوَّ أَلَا إِنَّهُ و بِكُلِّ شَكَء عِ تَجُيلُ طُوَّا مرألتك إلرجمز الرَحيب جِمِّ۞عََسِّنَقُ ۞كَذَالِكَ يُوحِ ٓ إِلَيْكَ وَإِلَى أَلذِبنَ مِن قَبْلِكَ أَللَهُ الْعَزِبنُ اَلْحَكِيُّمْ ۞ لَهُ مِمَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَاَلْعَانُي اَلْعَظِيكُمْ ۞

inal minal minal minal minal painal painal p

يَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنَفَطَّرَنَ مِن فَوَقِهِنَّ وَالْمَلَكَبِّكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسُتَغُفِرُونَ لِمَن فِي إِلَارْضٌ أَلَا ۚ إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْخَ فُورُ الرَّحِيُمُ ۞ وَالذِينَ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ ٓ أَوْلِيَآ ٓ ٓ اَللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِ مُّ وَمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٌ ۞ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِنُّنذِرَأْمَّ أَلْقُرُى وَمَنْ حَوْلُهَا وَتُنذِرَ بَوْمَ أَلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيدٌّ فَرِينٌّ فِي الْجُنَّةِ وَفَرِينُ فِي السَّعِيْرِ۞ وَلَوَ شَاءَ أَنتَهُ كَجَعَلَهُمُوٓ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنَ يُدُخِلُ مَنْ يَتَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ عَوَا لظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّنْ وَ لِحَتِ وَلَانَصِيْرِ۞ اَمِرِاتُّخَذُواْمِن دُونِهِۦٓ أَوَّلِيَآءٌ فَاللَّهُ هُوَ أَلُوَ لِيُّ وَهُوَ شُحْمِ الْمُوَيُّنَّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَكِّءٍ قَدِيُّرٌ۞ وَمَا اَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَكَّءٍ فَحُكُمُ لُهُ وَ إِلَى أَلْتُهِ ۚ ذَالِكُو اللَّهُ رَئِيٌّ عَلَيْهِ نَوَكَّلْتُ ۚ وَإِلَيْهِ أَنْبِبُ ۗ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ وَأَزُوَاجًا وَمِنَ أَلَانُعَـٰكِمِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمُ مِنْهُ لِيُسَكِمِنُ لِهِۦ شَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْبُصِيرٌ ۞ لَهُ, مَفَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضُ بَبْسُطُ الرِّزْفَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ وَبِكُلِّ شَهُ عَلِيكُمْ ۞

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّ بِنِ مَا وَصِّىٰ بِهِۦنُوحًا وَالنبِكَ أَوُّحَيْـنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِۦٓ إِبۡرَاهِيـَمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسِىٰۤ أَنَ اَقِيـمُواْ اَلدِّينَ وَلَانَـٰنَفَتَ فُواْ فِيةٌ كَبُرَعَلَى أَلْمُثنِّ رِكِينَ مَا تَدْعُوهُمُ مُوَ إِلَيْهٌ إِلَيَّهُ بَجَنَّكِ إِلَيْهِ مَنْ يَنْسَآءُ وَيَهُ دِحَ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبٌ ۞ وَمَا تَغَرَّفُوُّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُـمُ الْعِلْمُ ۚ بَغْـياً بَيْنَهُـمُ ۗ وَلَوَ لَا كَلِمَـٰةٌ ۗ سَبَقَتُ مِن تَرِيْكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَسَمَّى لَّقُضِىَ بَبْنَهُمُ ۗ وَإِنَّ أَلَذِينَ أُورِثُوا ۚ الْكِنَابَ مِنْ بَعَدِهِمَ لَغِ شَكِّ مِّنَهُ مُرِبِبٌ ۗ فَلِذَ الِكَ فَادُعُ وَاسُتَقِمْ كَا آَيُرَتَ وَلَا تَتَّبِعَ اَهُوَآءَ هُـُمَّ " وَقُلَ - امَّنتُ عِمَا أَنْ زَلَ أَسَّهُ مِن كِتَبِ وَأَمُرَتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُورٌ ۚ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُورٌ لَنَآ أَعۡمَالُنَا وَلَكُوءَ أَعۡمَالُكُورٌ لَا مُجَتَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُو أَلْلَهُ يَجِبُ مَعُ بَيْنَنَا وَإِلْيَهِ الْمُصِيرُ ۞ وَالَّذِينَ يُحَاَّجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا أَسْنِجُيبَ لَهُ وَمُحِتَّنَّهُ مُ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمُ وَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ وَلَأَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۞ إِللَّهُ ۚ الذِّبْ ٓ أَنْزَلَ ٱلْكِنَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكُ ۗ لَعَـُلَّ أَلْسَّاعَةَ قَرِبِكُ ۞ يَسَنْتَغِجِلُ بِهَا أَلْذِينَ لَايُومِنُونَ بِهَاۚ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مُشَٰفِقُونَ مِنْهَا وَيَعَلَمُونَ أَنَّهَا أَكُونُ أَلْاَ إِنَّ أَلَذِينَ يُمَارُونَ فِي أَلْسَاعَةِ لَغِ ضَكُلِ بَعِيدٍ ٣ إِلَّنَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ عَ يَرْزُقُ مَنْ يَتَنَاآءُ وَهُوَ أَلْقَوِيُّ الْغَزِيزُ ٣ مَنْكَانَ يُرِيدُ حَرِّتَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ وفِي حَرِّثِهِ عَرَثِهِ عَرَثِهِ عَرَثِهِ عَرَثِهِ كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ أَلدُّنْيِا نُونِهِ عِمِنْهَا وَمَالَهُ وَ فِ إِلَاخِرَةِ مِن نَصِيبٌ ۞ اَمَ لَهُ مُ شُرَكُو اللَّهِ مِن نَصِيبٌ ۞ اَمَ لَمُ مُ شُرَكُو اللَّهِ بنِ مَا لَمْ يَاذَنَ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَالِمَةُ ۚ أَلْفَصَلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مَّ وَإِنَّ أَلْظُّالِمِينَ لَكُمْ عَذَابُ آلِيكُمْ ۞ تَرَى أَلْظَالِمِينَ مُشْمِفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمِمٌّ وَالذِينَءَ امَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجُنَّاتِ لَمُ لَكُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِهِ مُرْ ذَالِكَ هُوَ أَلْفَضَ لُ الْكَالِكَ بِيرُ ۞ ذَالِكَ أَلْدِكُ يُبَشِّرُ أَلَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِواْ أَلْصَلِحَاتٌ قُل لَّا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًّا إِلَّا أَلْمُوَدَّةَ فِي إِلْقُرْبِينَّ وَمَن يَّفُتْرِفُ حَسَنَةَ نَزِدَ لَهُ وِفِهَا حُسَنًا إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ١ اَمُ يَقُولُونَ إَفْ تَبرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَتَسَإِ إِللَّهُ يَخَنِّتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَبَمْحُ مُ اللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَبُحِقُّ الْحُقَّ بِكَامَاتِهِ مَّ إِنَّهُ وَعَلِبُمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِّ ۞ وَهُوَ أَلْدِكَ يَقْبَلُ أَلْتَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا يَفْعَلُونَ ۞ وَيَسْنَجِيبُ الذِينَءَ امَنُواْ وَعَلِمُواْ الصَّلِحَاتِ وَيَزِيدُ هُم مِن فَضَلِه مُ وَالْكَفِرُونَ لَكُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ٥

## النَّمَن الخامس من الحزب التأسع و الأربعون

وَلَوَ بَسَطَ أَنَّهُ الرِّزُقَ لِعِبَادِهِ عَلَبَغَوُا فِي إِلَارْضِ وَلَكِنَ يُنَزِّلُ بِفَكَ رِمَّايَشَآءُ ۚ إِنَّهُ ۗ وبِعِبَادِهِۦخَبِيرُ بَصِيرُ ۚ ۞ وَهُوَ أَلَذِ ﴾ يُـنَزِّلُ الْغَبَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۖ وَهُوَ ٱلْوَلِيُ الْحَمِيدُ ۗ وَمِنَ - ايَانِهِ عَلَقُ أَلْتَكُمُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَتَ فِبِهِمَا مِن دَآبَتَةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمَعِهِ مُوٓ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرُ ۞ وَمَاۤ أَصَابَكُمُ مِّن مُّصِيبَةٍ بِهَا كُسَبَتَ الَّيدِيكُمُ وَيَعَلَفُواْعَن كَيْثِيرِ۞ وَمَآ أَنْتُم عُلْجِينَ إِنَ فِي إِلَارْضِ وَمَا لَكُ مِ مِّن دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَّلِانَصِيرٌ ۞ وَمِنَ-ايَنِهِ الْجُوَارِ فِ الْبَحْرِكَالَاعُلَمْ ١ إِنْ بَيْنَا أَيْسُلِكِنِ الرِّيْحُ فَيَظُلَلُنَ رَوَاكِدَعَلَىٰ ظَهْرِهِ عَ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۞ أَوُ يُوبِقُهُنَّ عِمَا كُسَبُواْ وَيعُفُ عَنكَثِيرٍ ١٠٥ وَيَعُلَمُ الذِينَ يُجَلدِ لُونَ فِي اَيَاتِنَا مَا لَهُ مُرِمِن تِحِيصٍ ﴿ فَمَا أَوْتِيتُم مِن شَكِّءِ فَمَنَاعُ الْحَيَوةِ اِلدُّنْيِاْوَمَاعِندَاًسَّهِ خَيْرُ وَأَبْقِيْ لِلذِينَءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مُيَتَوَكَّلُونَ 🕲 وَالْذِينَ يَجُنَّ يَبُونَ كَبُّهُ مِرَأُ لِإِثْمِ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَاغَضِبُواْهُمْ مُ يَغْفِرُونَ ١٠٠٠ وَالَّذِينَ اِسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمَّرُهُمُمْ شُورِي بَبْنَهُمُ وَمِمَّا رَزَقُنُهُمُ يُنفِقُونَ ١٠٠٠ وَالذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبُغَيُ هُمُ يَنْضِرُونَ ١٠٠٥ وَجَزَآ وَّهُ اسَيِّتَةِ سَيِّتَةُ مِّنْلُهَا هَٰزَعَهَا وَأَصَٰكَمَ فَأَجُرُهُ وَعَلَى أَلَّهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۞ وَلَمَنِ إِننَصَرَبَعُ دَ ظُلْمِهِ عَفَا وُلَيِّكَ مَا عَلَيْهِ مِ مِّن سَبِيلٍ ٥

إِنَّمَا أَنْسَبِيلُ عَلَى أَلْذِينَ يَظُلِمُونَ أَلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ إِلْحُقَّ أَوْلَإِلَكَ لَهُ مُ عَذَا بُ اَلِيكُمْ ۞ وَلَمَن صَبَرَ وَغَ فَرَ إِنَّ ذَ الِكَ لَمِنْ عَزُمِ أِلْاَمُورَّ ﷺ وَمَنَ بَّضُلِلِ أِنتَهُ فَتَا لَهُ ومِنَ قَالِيّ مِّنَابَعُدِهِ ٓ وَنَرَى ٱلظَّالِمِينَ لِمَا رَأُواْ أَلْعَذَابَ يَقْوُلُونَ هَلِ اِلْكَمَرَدِّ مِّنْ سَبِيلٌ ۞ وَتَرِيهُمُ يُعُرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ أَلذُّ لِ يَنظُرُونَ مِنطَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ ٱلذِينَءَ امَنُوّا إِنَّ ٱلْخَلِسِرِينَ ٱلذِينَ خَسِرُوٓا ٱنْفُسَهُمَ وَأُهۡلِيهِمۡ يَوُمَ أَلۡقِيَامَةٌ أَلَآ إِنَّ أَلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيتِّمِ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ مُ مِنَ اوَ لِيَاءَ يَنصُرُونَهُ مِينَ دُونِ أَسُّهُ وَمَن َ يُّضَلِل إِللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن سَبِيلٌ ١ ﴿ السَّنِجِيبُو أَلِرَيِّكُم مِّن قَبَلِ أَنْ تَبَانِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ ومِنَ أَسَّهُ مَا لَكُمْ مِّن مَّلَجَاإِ يَوۡمَبِ ذِّ وَمَا لَكُم مِّن َّكِيرٌ ۞ فَإِنَ اَعۡرَضُواْ فَمَاۤ أَرۡسَلُنَاكَ عَلَيْهِ مَ حَفِيظًا وَنُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْبَلَغُ وَإِنَّ آ إِذَا أَذَ قُنَ أَلِا نَسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ۖ فَرِحَ بِهَا ۗ وَإِن تُصِبُهُمُ سَيِّئَةٌ ٰعِمَا قَدَّ مَتَ آيُدِ يهِ مُ فَإِنَّ أَلِا نَسَانَ كَفُورٌ ۞ لِلهِ مُلُكُ اَ لَسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ يَحَدُّ لُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَابُ لِمِنْ يَتَشَاءُ ۗ إِنَاثَا وَيَهَبُ لِمَنَ يَبَنَاآهُ الذُّكُورَ ۞ أَوَيُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَانَا وَيَجُعَلُ مَنْ يَتَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ وَعَلِيمٌ قَلَدِيرٌ ۗ

وَمَاكَانَ لِبَشَيِرَانَ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا اَوْمِنَ وَكَاءِكَ حِجَابٍ اَقَ يُرُسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْ نِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ وَعَلِيٌّ حَكِيثُمْ ۞ وَكَذَا لِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ اَمْرِنَّا مَا كُنْتَ تَدْرِك مَا أَلْكِنَبُ وَلَا أَلِا يَمَانُ " وَلَكِن جَعَالُنَاهُ نُورًا نَهَدِ كِ بِهِ عَمَن نَتَنَا مُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهُدِتَ إِلَىٰ صِرَاطِ مُّسۡتَقِيمِ ۞ صِرَطرِ أِللَّهِ الذِے لَهُ وَمَا هِ إِللَّهَمُونِ وَمَا هِ إِلَا رُضِّ أَلَآ إِلَى أُلَّهِ تَصِيْرًا لَامُورٌ ۞ مِراْللَّهِ اللَّحْمَازِ الرَّحِيمِ جِيِّرٌ ۞ وَالْكِنَٰكِ الْمُهِينِ ۞ إِنَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ 'نَّا عَرَبِّبًا لَّعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ وفِي أَمِرُ الْكِنَكِ لَدَيْنَا لَعَـِلِيُّ حَكِيـهُ ۗ ۞ اَفَنَضْرِبُ عَنكُوا الدِّكُرَ صَفْحاً إِن كُنتُمْ قَوْمَا مُّسْرِفِينَ<sup>"</sup> ۞ وَكُرَ أَرْسَلْنَا مِن بِّبَءِ فِي إِلَا وَإِلِينَّ ۞ وَمَا يَانِهِ مِ مِّن بِّبَءٍ وِ إِلَّا وَكِينَّ ۞ كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهُزِءُ ونَّ ۞ فَأَهۡلَكُنَاۤ أَشَدَّ مِنْهُم بَطۡشَا ۗ وَمَضِىٰ مَثَلُ اَلَا قَرَايِنَ ۞ وَلَبِن سَا أَلْتَهُم مَّنْخَلَقَ أَلْسَّمَوْتِ وَالْارْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ أَلْعَزِبِزُ الْعُسَلِيمٌ ۞ الذِك جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ

مِهَادًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلَا لَّكَا تُكُو نَهُ تَدُونَ ۗ ٥ وَالذِ

وَالْذِكَ نَزَّلَ مِنَ أَلْتَكَمَآءِ مَآءَ بِقَدَدٍ فَأَنْشَرُنَا بِهِءَ بَلَّدَةَ مَّبَيْنَا ۚ كَذَ الِكَ تُخُرَجُونَ ٥ وَالذِ خَلَقَ أَلَا زُوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلفُلكِ وَالْانْعَـٰكِمِ مَا تَرَكَّبُونَ ۞ لِنَسۡــٰنَوُواْ عَلَىٰ ظَهُورِهِۦ ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمُوْءِ إِذَا اِسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقْوُلُواْ سُبُعَٰنَ أَلْذِكُ سَخَّرَلْنَا هَلْذَا وَمَاكُنَّا لَهُومُفَرِّذِينَ ۞ وَإِنَّا ۚ إِلَىٰ رَبِّينَ لَمُنقَلِبُونَ ١ وَجَعَلُواْ لَهُ ومِنْ عِبَادِهِ عَجْزُءً الزَّنَّ الإنسَانَ لَكُفُورٌ مُّ بِينٌ ۞ آمِرِ إِنَّخَذَ مِمَّا يَخُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفِيكُم بِالْبَنِينَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَأَحَدُهُم مِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَ لَا ظَلَّ وَجَهُهُ و مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ۞ اَوَ مَنْ تَبْنشَؤُا فِي اَكْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْحُوْصَامِ عَنْيُرُ مُبِينٌ ۞ وَجَعَلُوا ۚ الْمُنَالِبِ كَنَا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّ هُمْ عِندَ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاثًا ٓ آ. شُهِدُواْ خَلْقَهُمُ ۗ سَنُكَتَبُ شَهَادَ نُهُمُ وَيُسْتَالُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوَ شَاءَ أَلْرَحْمَانُ مَاعَبَدُنَهُمْ مَّا لَهُ مَ بِذَ اللَّكَ مِنُ عِلْمِرْ إِنَّ هُمُ وَ إِلَّا يَخَرُصُونٌ ۞ أَمَّ-اتَيْنَاهُمْ كِتَنْبَأُ مِّن قَبُلِهِ عَ فَهُم بِهِ عَ مُسَتَمَسِكُونٌ ۞ بَلُقَا لُوَّا إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآءَ نَا عَلَىٰ ٓ أَمُتَةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓءَا ثِلْرِهِم مُّهُمَّتَدُونَ ۗ ۞ وَكَذَا لِكَ مَا ٓ أَرُّسَلْنَا مِن قَبَالِكَ فِي قَرْيَةِ مِن تَنْذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُنْرَفُو ُهَا إِنَّا وَجَدُنَآءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٓءَا ثِلِرِهِم مُّقُتَدُونَ ۗ